وَإِذْ نَنَقُنَا أَلْجَبَلَ فَوُقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ "وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَافِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَ اتَيُنَكُم بِقُوَّةِ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمُ نَتَّقُونٌ ١ وَإِذَ آخَذَ رَبُّكَ مِن بَيْخَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّكِنِهِمْ وَأَثَّمُهَ كُمُمْ عَلَىَّ أَنفُسِهِ مُو أَلْسَنُ بِرَبِّكُم ۚ قَالُواْ بَلِنَّ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَاذَاغَلِيلِنَ ۞ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَاۤ أَشُرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن فَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةَ مِينَ بَعَدِهِمْ ۚ أَفَنَهُ لِكُنَا عِمَا فَعَلَ أَلْمُبْطِلُونَ ۗ ۞ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْا يَلْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونٌ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلذِكَ ءَ اتَكِنَاهُ ءَ ايَكِنِنَا فَانْسَكَخَ مِنْهَا فَأَنَّبَعَهُ الشَّكَيْطُنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعُنَـٰهُ بِهَا وَلَاكِتَّهُ وَ أَخُلَدَ إِلَى أَلَارُضِ وَاتَّبَعَ هَوِيْهُ فَمَنْ لُهُ و كَمَثَلِ اللَّكَلْبِ إِن تَحْمُ مِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْتَتُرُكُهُ يَلُهَثُ ذَ لِكَ مَنْ لُ الْقَوْمِ الدِينَ كَ ذَ بُواْ بِئَا يَكْتِنَّا فَا قَصْصِ اِلْفُصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَّ ۞ سَآءَ مَنَاكًا اِلْفَوَمُ ۖ الَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظُلِمُونَّ ﴿ مَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُنَادِتُ وَمَنَ بَيْضَالِلْ فَأُوْلَإِلَّكَ هُمُ الْخَلْسِرُونَ ٥

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِجِنِّ وَالْإِنسَّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَّا وَلَمُ مُوْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ مِهَا وَلَهُ مُوْءَ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ أَوْلَيْكَ كَالَانْعَامِ بَلَهُمُوْءَ أَضَلُّ أَوْلَإِكَ هُمُ الْغَافِلُونَّ ﴿ وَلِلهِ إِلَاسْمَآءُ أَكُسُنِيْ فَادْعُوهُ مِهَا وَذَرُوا الذِينَ بُلْحِدُونَ فِي أَسَمَآيَهُ عَسِيجُ زَوْنَ مَا كَانُواْ يَعُمَلُونٌ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقُنَآ أَمَّةُ يُهَدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ ٤ يَعُدِلُونَ ۞ وَالذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَلْإِنَا سَنَسُ تَذْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَمُ مُرَّةً إِنَّ كَيْدِ مُ مَتِينٌ ﴿ اَوَلَرْ يَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَلِحِبِهِم مِّن جِنَّةٌ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اَوَ لَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونِ إِلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَاخَلَقَ أَللَّهُ مِن شَيَّءٍ وَأَنَّ عَسِينَ أَنْ يَكُونَ قَدِ إِقُنْرَبَ أَجَلُهُمُّ فِبَأَيِّ حَدِينِ بَعُدَهُ و بُومِنُونَ ١ مَنْ يُّضِّلِلِ إِللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَوَنَذَرُهُم رِّفِ طُغُنَيْنِهِمْ يَعِمُ مَهُونَ اللهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهًا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِن دَ رَبِّيٌّ لَا بُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَّ ثَقْلَتُ فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَا تَانِيكُمُ وَإِلَّا بَغُنَاةً يَسْتَالُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا قُل إِنَّ مَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ٥

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفُعًا وَلَاضَـرًّا إِلَّا مَا شَاءَ أَللَّهُ ۖ وَلَوْ كُنْتُ أَعُلَمُ الْغُبَيْبَ لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ أَكْخَيْرٌ وَمَا مَسَّنِي أَلْسُوَّهُ إِنَ انَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِتَّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ هُوَ أَلَذِ ﴾ خَلَفَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسُحُنَ إِلَجُهَا فَلَمَّا تَغَشِّيهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِرِءٌ فَأَمَّآ أَثُفَاكَت دَّعَوَا أَلَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنَ-اتَيْنَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّا كِي بَنَّ ﴿ فَلَتَآ ءَ إِنْ لِهُ مَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وشِرُكًا فِيمَا ءَ إِنِيلُهُمَا فَنَعَالَى أَلَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَبِّنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ وَلَا يَسَنَطِيعُونَ لَمُنُمِّ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونٌ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَ إِلَى أَلْمُدِي لَا يَتْبَعُوكُو سَوَآةً عَلَيْكُو وَ أَدَعَوْثُمُوهُمْ وَ أُمَّ اَنْهُمْ صَامِتُونَّ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ عِبَاكُ آمُثَالُكُمْ ۚ فَادْعُوهُ مْ فَلْيَسُ نَجِبِبُواْ لَكُولِهِ إِن كُنْ مُ صَدِفِينَ ١ أَلْمُ مُوٓ أَرْجُلُ بَمَ شُونَ بِهَا ۖ أَمَّ لَكُمُوهَ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أُمِّ لَهُ مُو أَعَدُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أُمَّ لَمَ مُوءَءَاذَانُ يَسَمَعُونَ بِهَا ۚ قُلُ ا دُعُواْ شُرَكَاءَ كُرُ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ۗ ١ إِنَّ وَالِحِّى أَلْلَهُ ۚ الذِكَ تَزَّلَ أَلْكِنَابٌ وَهُوَ يَتَوَلَّى أَلْصَالِحِينٌ ۞ وَالَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسُتَطِيعُونَ نَصَّرَكُمُ وَلَا ۖ أَنفُسَهُمُ يَنصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدَعُوهُمُ وَإِلَى أَلْمُدِي لَا يَسْمَعُواْ وَتَرِينِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُرُ لَا بُبْصِرُونَ ٥ خُذِ الْعَفُوَّ وَامُرُ بِالْعُهُ فِي وَأَعُرِضَ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَكَ مِنَ الشَّيطُنِ الْجَهِلِينَ ﴿ وَالْمَسَعُ عَلِيكُمْ ﴿ النَّ الْلَهِ عَلِيكُمْ ﴾ اللَّهُ عَلِيكُمْ ﴿ اللَّهُ يَطْنِ اللَّهُ عَلِيكُمْ ﴾ اللَّهُ عَلِيكُمْ ﴿ اللَّهُ عَلِيكُمْ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُعْلَيْلُ وَ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلَيْلِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَيْلُ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَالُولِ اللَّهُ وَلَالُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ وَلَالَانَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَانُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ وَلَا اللْمُ وَلِلْ اللْمُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَانَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْمُ وَلَا اللْمُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ وَلَاللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللللْمُ وَلَا اللْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّالِمُ اللْمُ اللْمُلُولُ اللْمُ اللَّالْمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللْمُ اللَّالِمُ اللَ

سِمْ اللهِ الرَّحْمَازِ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنَ الرَّوْنَ اللهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّ عُواٰ اللهَ وَاصَلِوُا يَسْعَلُوا اللهَ وَالرَّسُولِ فَاتَّ عُواٰ اللهَ وَالْمَاسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّسُولُ وَالرَّوْنَ وَالْمَاسُولُ اللهُ وَالرَّوْنَ وَالْمَاسُولُ اللهُ وَالرَّوْنَ وَالْمَاسُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَل

كَمَا أُخْرَجَكَ

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقَامِّنَ أَلْمُومِنِينَ لَكَرْهُونَ ۞ يُجَلْدِ لُونَكَ فِي أَلْحَقّ بَعُدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنْتَا يُسَاقُونَ إِلَى أَلْمُونِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَتَ يُنِ أَنَّهَا لَكُورُ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ إِللَّهَوْكُةِ تَكُونُ لَكُمُّ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنَّ يُحِقَّ أَنْحَقَّ بِكَلِمَانِتهِ وَيَقُطَعَ دَابِرَ أَلْبِكُونِ بِنَ ۞ لِيُحِقُّ أَكْحَوتُ وَيُبْطِلَ أَلْبُطِلَ وَلَوْكَرِهُ أَلْجُهُونَ ۞ إِذْ نَسَـٰتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُو ۚ أَنِّ مُمِـٰدُكُمُ بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ مُرْدَفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّهُ بُشُرِي وَلِنَطْمَ بِنَّ بِهِ عُنُوبُكُمُّ وَمَا أَلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِن لِ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ عَنِ بِ رُ حَكِيكُمْ ۞ إِذْ يُغَنِّفِ بِكُو النُّعَاسَ أَمَّنَـٰ أَمِّنَـٰهُ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ أَلْسَكَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجُ زَ أَلشَّ يُطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُو ۚ وَيُنْبِّتَ بِهِ إِلَا قُدَامٌ ۞ إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى أَلْمُلَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَنَيِّتُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلُقِے فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَهُا الْرُّحُبُ فَاضْرِبُواْ فَوَّقَ أَلَاعُنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَ الِكَ بِأَنَّهُ مُرَشَكَ أَفُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنَ يُشَافِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ أَنَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ۞ ذَالِكُرُ فَ ذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكِفِينِ عَذَابَ أَلْبَارِّ٥ يَنَأَيُّهَا أَلِدِينَ

يَّأَيُّهُمَا أَلذِينَءَ امَنُوَّا إِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُواْ زَخْفَا فَلَا تُولُوُّهُمُ الْادُبَارَ ۞ وَمَنْ يُولِهِم يَوْمَبِ ذِ دُبُرَهُ ۗ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْمُتَحَرِّبًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدُ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ أَلَّهِ وَمَأْوِيهُ جَمَنَكُمْ وَبِيسَ أَلْمُصِيرُ ۗ ۞ فَلَمْ تَقَتْتُلُوهُمْ ۗ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِئَ أَلَّهَ رَجِي وَلِيُبُلِي أَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَّا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيثُ ۞ ذَالِكُر وَأَنَّ أَللَّهَ مُوَهِنٌ كَيْدَ أَلْكِفِرِينَ ۞ إِن تَسْتَفَتِحُواْ فَقَدَدُ جَاءً كُومُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُورٌ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ ۚ وَلَن تُغَنِيٰعَنكُمْ فِئَنْكُمُ مِنْكُمْ فَنَكُمُ شَيئًا وَلَوْ كُنُّرَتُ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسَمَعُونًا ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ فَالْواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسُمَعُونًا ۞ إِنَّ شَـرَّ أَلدَّوَآتِ

إِنَّ شَكَّ أَلدَّوَآبِ عِندَ أَللَّهِ إِللَّهُ مُ الْبُكُمُ الْدِينَ لَا يَعْ قِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ أَلِنَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمُّ وَلَوَاسْمَعَهُمُ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ السُّنِّجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوَّا الْعَالَمُوَّا أَنْ أَلَّهُ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمُسَرِّءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحُشَــ رُونَ ۞ وَاتَّـ قُواْ فِنْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ أَلَذِينَ ظَــ اَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ وَاذْكُرُوٓا إِذَ اَننُمْ قَلِيلٌ مُّسُنَضَعَفُونَ فِي الْارْضِ تَحَكَافُونَ أَنَ يَنْخَطَّفَكُو النَّاسُ فَعَاوِيكُو وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ٥ وَرَزَقَكُم مِّنَ أَلطِّيبَنِ لَعَلَّكُمُ نَشُكُرُونَ ١٠ يَآأَيُّهَا أَلَدِينَ وَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَنَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْهُمْ تَعُـلَمُونَّ ۞ وَاعْلَمُوٓا أَنْتَآ أَمُوَا لُكُمْ وَأَوۡلَادُكُمُ فِنۡنَةٌ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَ أَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِن تَنْقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُرُ ۗ وُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُو سَيِّئَاتِكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضَلِ الْغَظِيمْ ۞ وَإِذَ يَمُكُرُ بِكَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِيُنْبِيتُوكَ أَوِّ يَقْتُلُوكَ أَوْ بُحَمِّ جُوكَ وَعَكُمُ وُنَ وَبَعَتُكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُحْكِرِينَ ٥ وَإِذَا تُنتُلِيٰ

وَإِذَا تُتُلِىٰ عَلَيْهِمُۥٓءَ ايَنْتُنَا قَالُواْ قَدُ سَمِعْنَا لَوُ نَشَآءُ لَقُلُنَا مِثُلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَ آإِلَّا أَسَطِيرُ الْاقَ لِينَّ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ أَنْحَقَّ مِنَّ عِندِكَ فَأَمُّطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ أَلسَّمَآءِ أُوإِينِنَا بِعَذَ ابِ ٱلِيمِّ ﴿ وَمَاكَانَ أَلْلَهُ لِيُعَدِّ بَهُ مُ وَأَنْتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ أَلَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ بِسَنَغُفِرُونَ ١ وَمَا لَهُ مُرَةً أَلَّا يُعَدِّبَهُ مُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّ ونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوَّا أَوْلِيَآءَ هُ وَ إِنَ آوَلِيَآؤُهُ وَ إِلَّا أَلْمُثَّقَوْنٌ وَلَكِئَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ١٠٠ وَمَاكَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَنَصْدِيتَ فَذُوقُواْ الْعَدَابَ عِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ يُسْفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً شُمَّ يُغُلِّبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَغَوْرًا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحُشَرُونَ ۞ لِيمَ يِزَ أَلَّهُ ۚ أَكْتَهِ مِنَ أَلطَّيَّبِ وَيَجُعُكُ لَا لَخَيِبِينَ بَعْضَهُ وعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ و جَمِيعًا فَيَجَعُ لَهُ وَلِيْ جَمَنَ مَ أَوْلَئِكَ هُمُ أَكْنَاسِ رُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ يَتَنتَهُوا يُغُلُّفَرُ لَمُحُمَّا قَدُ سَكَفٌّ وَ إِنْ يَعُوُدُواْ فَقَادُ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَقَاتِلُوُهُمُ حَتَّىٰ لَا نَكُونَ فِنُنَـٰةٌ ۗ وَيَكُونَ أَلدِّينُ كُلُّهُ ولِلهِّ فَإِنِ إِنْنَهَوُاْ فَإِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ ۞ وَإِن تَوَلَّوْأُ فَاعُــالَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ مَوَ لِيْكُ مُرَّنِعُمَ أَلْمُوْلِيٌّ وَنِعْمَ أَلْنَصِ بُرُّ ۞